بالكشُ الهُكاة إلى مُدِّن المَّا مُحَكِّدٍ فَاضِر لِلدِّينِ الْأَلْبُ الْحِيْرِ

(۱۳۳۲ - ۱۶۲۰ - ۱۳۳۲)

نَاصِرالشُنَة النَّبَوَيَّة، وَبَاعِثِ النَّهُ صَهَةِ الْكَدِيثَيَّة، وَالْكَاثِرَ عَلَى جَائِزَةَ الْمَلِكِ فَيْضَل العَالمَيَّة ولا المَالميَّة ولا المَالميُّة ولا المُن المُن

تأليف الدلكتورجمال حيّة زُّوكَ

المجلدالأول

مكت بالمعَارف للنشيش والتوريع يقاحهَا سَعدبعَسِ الرَّصَ الراسِيد الديباض جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر .

الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ = ٢٠٠٧م

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤٢٨ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عزون ، جمال

حصول التهاني بالكتب المهداة إلى محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني . / جمال عزون .- الرياض ، ١٤٢٧ هـ

۲۷۱ ص ؛ ۲۷ × ۲۶ سم . ۳ مج .

ردمك: 81 - 769 - 9960 (مجموعة)

(1 テ) 997・ - ٧79 - ٨٢ - ٨

أ. العنوان

١ - العقيدة الإسلامية

1 & Y V / Y 7 7 A

ديوي ۲٤٠

رقم الإيداع: ١٤٢٧/٣٦٦٨

رَيْدُمك : 81 - 769 - 89 (مجموعة)

(15) 997・-ソ79-人ソー人

مكت بنه المعارف للنيث والتوزيع

هكاتف: ١١٤٥٣٥ ـ ١١٢٥٠ ١ ١٢٥٥ فأكس ١١٢٩٣٢ ـ صَ.بَ، ٢٨١٠ الدركياض المعزالبريدي ١١٤٧١

## بسم الله الرّحن الرّحيم

## تقريظ الله الله الله الله الله الله تعالى بقلم: د. عاصم بن عبد الله القريوتي حفظه الله تعالى

إنّ الحديث عن شيخنا العَلَم الشّامخ المحدّث الكبير والعلاّمة النّحرير أبي عبد الرّحن محمّد ناصر الدّين الألباني \_ رحمه الله \_ والكتابة حوله ذات أضرب وبجالات شتّى ، و ذلك لما أوتي من علوم راسخة في الوحيين كتاب الله وسنّة رسوله هي، رحمه الله وجزاه خير الجزاء، وحشرنا وإيّاه مع إمامنا ونبيّنا وسيّدنا محمّد هي الذي ما فتىء ينافح عن سنّته منذ شبابه إلى وفاته.

وكفى الألباني فخراً إن دُكرت خدمة السّنة النّبويّة في عصرنا دُكر، وإن احتاج الباحثون لدراسة حديثيّة نهلوا من كتبه واغترفوا منها، سواء أشار إلى ذلك من أشار، أم أعرض من أعرض، أو كابر من كابر، والله لا يضيع أجرَ من أحسن عملا. وإنّي لا أجد أبلغ من قول العلاّمة الكبير ناصر السّنة وقامع البدعة الشيخ

العلامة حمود التويجري ـ رحمه الله ـ عن أخيه العلامة الألباني :

« الألبانيُّ الآن عَلَمْ على السُّنّة، الطّعنُ فيه طعنٌ في السُّنّة » .

ولقد كنتُ سطّرتُ عددا من ثناءات العلماء على شيخنا الألباني ضمن ترجمتي له في كتابي: «كوكبةٌ من أئمة الهدى ومصابيح الدُّجى ». ولا تزال الكتابة عن الألباني في بحوث ودراسات حديثية وفقهية وأصولية وعقدية ودعوية قائمةً.

وهذا الكتابُ الموسومُ بـ: «حصول التّهاني بالكتب المهداة إلى محدّث الشّام محمّد ناصر الدّين الألباني » من تأليف أخينا المفضال الدّكتور. جمال عـزُون لَلَـوْن جديد من ألوان الكتابة حول هذا الإمام، ونَمَطّ ـ لعلّه ـ جديد من أنماط التّاليف والتّصنيف، مهد له بمدخل نفيس تضمّن لحة تاريخيّة عن الهديّة والمؤلّفات فيها مع ذِكْرِ نماذج موئقة من إهداءات وهبات عددٍ من الأئمة المتقدّمين والمتأخّرين لكتبهم.

وإنّ النّاظر في الإهداءات للإمام الألبانيّ في هذا السّفْرِ الجَماليّ يجد تنوعَ الكتب وشمولها لعلوم شتّى في التّفسير والحديث والعقيدة والفقه والتّراجم.

كما سيجد القارىء أنّ من المهدين لهذه الكتب لشيخنا ثلّة من أعلام الأمّة ومشاهيرها في العالم الإسلاميّ؛ ففيهم العلماء المحدّثون، والفقهاء، والقضاة، والوزراء، والأدباء، وكبار أساتذة الجامعات، والبحث العلميّ، والجامع اللّغويّة، والحققون، ودعاة الإصلاح، وطلاّب العلم ومحبّيه، والوجهاء.

وكلُّ ذلك له دلالات كثيرة لا تخفى على كلّ ذي لبُّ، وهي تضيف إثراءً في مناقب الألبانيّ والتّناء عليه تُضاف إلى ما سبق نشرُه حوله.

ومن أبرز ذلك ما حرّره بيده شيخُنا العلاّمة أبو أويس محمّد بوخبزة الحسنيّ - من كبار علماء المغرب ـ حيث قال ـ خفظه الله تعالى ـ : «أشهد بمنتهى الصدق والنزاهة \_ والله على ما أقول وكيل \_ أنني ما رأيت فيمن لقيت من العلماء \_ وهم كثير \_ وأخذت عنهم مثل الشيخ محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي الألباني الأرناؤوطي في علمه وإخلاصه واطلاعه على علوم الحديث ودقائقه وإنصافه في البحث والمناظرة، علاوة على سلوك أشبه بسلوك السلف الصالح، أقول هذا ولا أزكي على الله أحداً ... » (1).

وأمّا أبرزُ دلالات هذه الإهداءات للألباني فإنّها تحمل في ثناياها ما يلي :

١ ـ شهادات كبار أئمة زمانه من أهل السُّنة والحديث في العالم الإسلامي للألباني بالإمامة في الحديث الشريف.

٢ ـ شهادات فيها الإشادة بفضله على المهتمين بالسنة والحديث، وأنه محيي السنة وقامع البدعة.

٣ ـ شهادات وثناءات من علماء على اختلاف مشاربهم العقدية والفقهية كلها مجمعة على الثناء على الشيخ وخصوصا في علم الحديث.

٤ - إبراز مدى العلاقة بين عدد من المهدين لهذه الكتب والألباني، ومدى التقدير من المهدي، ويتجلّى ذلك في العبارات الأخوية المدبّجة بالتبجيل والثناء وطلب الدّعاء.

ه ـ بيان مدى ثقة العلماء وكبار الباحثين والمحققين بعلم الشيخ في طلبهم
إبداء الملاحظات على كتبهم أو غيرها.

٦ - الحرص على نشر العلم والتراث الإسلامي من باب التعاون على
البر والتقوى .

٧ \_ حرص التلاميذ على الوفاء بشيوخهم، وإهداؤهم مؤلّفاتهم.

<sup>(</sup>۱) ومثلُ هذا النّناء من الشّيخ بوخبزة على العلاّمة الألبانيّ كثير في كلام من عاصره من أهل العلم والفضل يسّر الله جمعه في كتاب ( النّاشر ).

وغير ذلك من الدّلالات التي تتجلّى فيما سُطِّر في ثنايا الإهداءات وما تحمله من معاني.

وإنّ هذه الإهداءات من أولئك الأئمّة الأعلام لمنقبة وفضيلة لهم في إهداءاتهم للألباني إذ: « لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولوا الفضل » .

ولا بدّ لي من التّذكير بلزوم الصّلة بين التّلاميذ وشيوخهم، وهذا من الـبرّ بهم والاعتراف بالجميل لهم، ورحم الله الإمام النّوويَّ القائلَ : «شيوخُ الإنسان آباؤه في الدّين ».

فينبغي أن يكون طلبة العلم عوناً لشيوخهم على التّقوى وما ينفع الإسلامَ وأهله، ولا يكونوا كما قيل:

أعلّمه الرّماية كلَّ يـوم فلمّا اشتدّ ساعدُه رماني ختاماً: أشكر أخي الدّكتور. جمال على جهده وحرصه على الوفاء بحـق الإمام الألباني في هذا السّفر الذي تُعدّ فيه هذه الإهـداءات شـهادات وثائقيّة في النّناء عليه.

والله أسأل أن يغفر لنا جميعا ولشيخنا الألبانيّ، وأن يرزقنا محبّة نبيّه، ونشرَ سنّته، والدّبُّ عنها، والدّعوة إليها، ونصرَ أهلها ومحبّيها.

> وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. الرّياض في ۲۸ / ۸ / ۱٤۲٥ هـ.